تاسيس المتاهرة

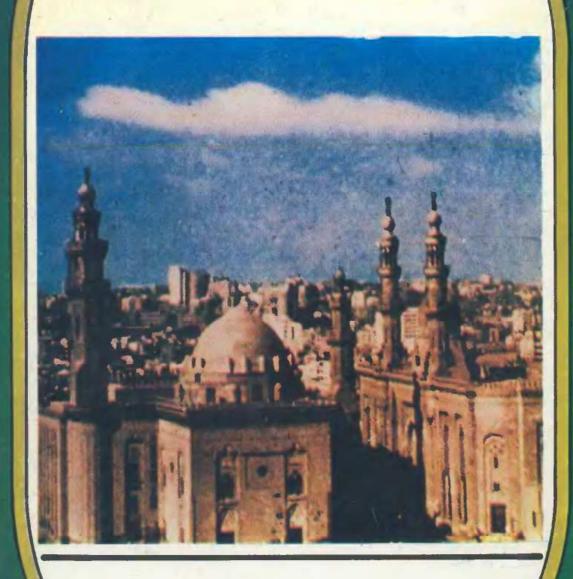

إعداد: هشام الجب الحي



YP 9

#### مرحبا باصدقائي في كل بقعة من أرض مصر،

أسمى «نيل» وبحد منذ أن شق النهر مجراه في أرضنا فجلب لها الخصب والنماء، عشت كل هذه القرون بينكم أصاحب أجدادكم القدماء في رحلات البناء الطويلة، وأرافق أباءكم في مسيرة العمل من أجل رقى مصر وتقدمها، أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم، أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم، أعشق كل ماهو مصرى فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، أبحث عن كل جديد، عن كل بناء وتقدم، أقضى النهار أحث أبناءها على بذل المزيد من الجهد، وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه الرقى والتحضر، أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة الساعدة ليسجل لها في أوراقه جهد أبنائها وشموخ حضارتها، لهذا ستجدوني معكم عبر حكايات «تاريخ» وحوادث مصر وأخبارها.



# موسوعة تاريخ مصر

المُد ـــور: هشام الجبالي الجمع التصويرس: المكتب العربي للمعارف

الرسوم الداخلية: علاء حجازي الإخراج: المكتب العربي للمعارف

هاني طد - إيهاب وصفى - حنان فتحى رقم الإبداع: ١٩٩٤/٥٤٤١

المراجعة اللغوية : شرقى هيكل

الترقيم الدولي: 5-188-1.5. I.S.B.N· 977-276

تاسيس المتاهرة

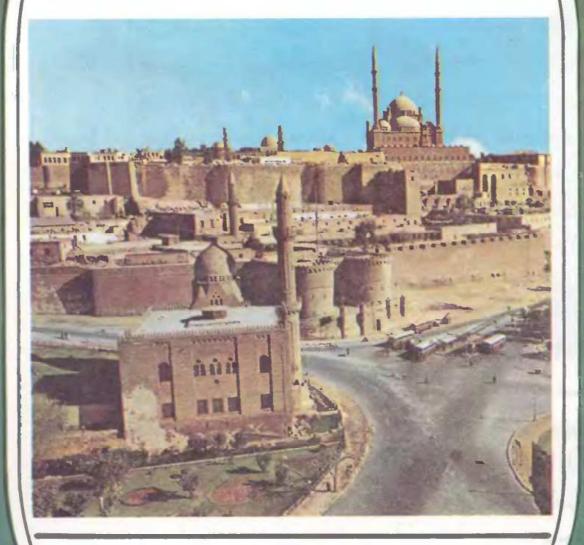

إعداد: هشام انجب الحي



بعد نجاح عَمْرِو بْنِ العاص عامَ ٦٤١ في قيادة الجيوش العربية صوب فتح بلاد الفراعنة وبعد أن قام بطرد رجالِ الإدارةِ والجنودِ البيزنطيين من أرضها، توجه صوب ملتقى وادى مصر ودلتاها حيث أقام مدينة الفسطاط التي ظلَّتْ عاصمة البلاد ومسركسزًا لإدارتِهَا طوالَ عسسسر الراشدين ، وعندما انتقل حكم الدولة العربية إلى أيدى بنى أمية في دمشق عام ٨٥٨ لم تتأثر مكانة الفسطاط كعاصمة للبلاد إلا حينما شَيَّداً عبد العزيز بن مروان مدينة حُلُوان ونقل إليها دواوين الإدارة التي سرعان ماعادت بعد وفاته إلى الفسطاط مرةً أخرى .

وفي عام ٧٥٠ سـقطت الدولة الأموية وقام بنو العباس بحكم إمبراطورية العرب فشيدوا شمال شرقى الفسطاط عاصمة جديدة يديرون من قصورها شئون مصر يديرون من قصورها شئون مصر العباسية أطلقوا عليها اسم العسكر، ومع ضعف قبضة بنى العباس على أقاليم إمبراطوريتهم اتجهّت أنظار

قادة الإمبراطورية المغامرين إلى مصر وقدم إليها أحمدُ بن طولونَ عام ٨٦٨ عازمًا على الاستقلالِ بحكمِهَا، وفي طريقه لتأكيد ذلك الاستقلال قام بإنشاء مدينة القطائع شمال شرقى العسكر ليتخذَ منها عاصمةً جديدةً لمصر الطواونية، وبعد مايقرب من سبعة وثلاثين عامًا هي كلُّ عمر دولة الطولونيين اجتاحت الجيوش العباسية بقيادة محمد بن سليمان الكاتب أرض مصر وقامت بتخريب القطائع ليعود مركزُ الحكم بعد تخريبِهَا من جديدٍ إلى العسكر حيث أقام ولاة بنى العباس طوال الثلاثين عامًا التي أعقبت فشل محاولة القائد المصرى محمد بن الخُلِيج الاستقلال بحكم متصر، وكذلك فعل الأمراء الإخشيديون الذين لم يزد عمر دولتهم على أربعة وثلاثين عامًا لم يكن الحكم أ خلالها في حقيقة الأمر إلا لمحمد بن طُغْج الإخشيد مؤسس الدولة ومقيم دعائمها، ثم لتلميذه وتابعه كافور الذى قام بالوصاية على ابْنَيْهِ أُونُوجُورَ وعلى أَ قبل أن يستقلُّ بالحكم طوال مايقربُ



الجامع الازهر

من عامين وأربعة أشهر

وإلى جانب تعدد الاضطرابات الناتجة عن التصارع حول العرش الإخشيدى بعد وفاة كافور، ازدادت حدّة ماكانت تعانيه البلاد قبل رحيله من ضائقة اقتصادية تسبّب في حدوثها نقص فيضان النهر لعدة أعوام

متتالية ببينما كانت الأراضى المصرية تنبن تحت وطأة ندرة المياه والغذاء وكتثرة الاضطرابات والفوضى، وأراضى الدولة العباسية في الشرق أخذة في مواصلة السير صوب التفكك والوهن ، كانت أراضى الساحل الشمالى لقارة إفريقيا قد تجمعت

تحت لواء الدولة الفاطمية، هذه الدولة الفتية التى ما إن استعدت جيداً للتحرك نحو الشرق بعد أن حققت نجاحاً ملحوظاً في الغرب حتى راحت ترسل بجيوشها وعلى رأسها القائد جوهر الصقلى إلى مصر مفتاح الشرق وباب الفاطميين إلى قلب الدولة العباسية، وهكذا وصل جوهر إلى العباسية، وهكذا وصل جوهر إلى تقدم جنوبا واستطاع أن يلحق الهزيمة تعدم جنوبا واستطاع أن يلحق الهزيمة بجيوش الإخشيديين قبل أن يعطى بجنوده الفسطاط والعسكر في شهر يوليو عام ٩٦٩.

كنتُ في الفسطاط حينما تمكن جوهر الصقلي وجنوده من فرض سيطرتهم على بلادكم وشاهدت بعيني كيف تحقق حلم الفاطميين في الاستيلاء على مصر بكل ماتتمتع به من امتياز الموقع ووفرة الثروات قبل أن أرحل متوجها إلى الغرب ، حيث طفت بجميع بلدان القارة الأوربية ومن شرقى أوربا حملت أوراقى وأقلامى واتجهت إلى بعض أقاليم غربى آسيا،

ومن إقليم إلى آخَرَ أفضى بي الترحالُ المتواصلُ إلى بلدانِ الشرقِ الأقصى التي أمضيت فيها بعض الوقت ، ثم عدتُ من جديد ِ أتوجُّهُ صوبَ الغربِ عازمًا على زيارة مصر، ولكنْ قبل أن أقصٌّ عليكم ماجرى في رحلتي التالية لها دعوني أربى لكم شيئًا مهمّاً كان قد حدث لى في أرضِ العراقِ عام ٩٩٩، فهناك في أحد مساجد بغداد عاصمة الدولة العباسية التي لم يعد لحكام بني العباس فيها سوى حمل القاب الحكم والإدارة، بينما يسيطرُ البويهيون على كلِّ ماتبقَّى لهذه الدولة من سلطان ، التقيتُ بشابً مصرىً قدم لتوِّه من أرض الدلتا سعيًا وراء الاستزادة من معرفة شيوخ العراق في علوم النحو والفقة والحديث، ولأن عزمى حينتذ كان قد استقر على متابعة سيرى صوب الشرق الأقصى أردت أن أَخْفُّ من حدة شغفى لمصر وأخبارها تحت الحكم الفاطميِّ بما يمكنني وأن أعلمُه من ذلك الشابّ ، غير أن الذي حدث كان على عكس ذلك تمامًا ، فما كدتُ أبدأُ الحديثَ معه حتى وَجَدْتُهُ

ينهالُ على بسيلٍ من الاستفسارات المتتالية وبدلا من أن أعلم منه ماجرى لبلاده في عصرها الفاطمي وجدتنى قد رحت أقص عليه كل ما أعلمه عن حال العلوم والفنون في مصر

لقد حرص الأمراء الإخشيديون على تشجيع التثقيف والدرس في مصر، فلم يكتفوا ببذل الأموال المعلمين ولمايتهم في كل سبل المعيشة لضمان تقرُّعهم الكامل العيشة لضمان تقرُّعهم الكامل العلم والتحصيل فحسب، بل نجدهم أيضًا يهتمون غاية الاهتمام بمجالسة البارزين من العلماء والأدباء محوّلين قاعات الإمارة في الكثير من الأحيان إلى مضمار تجرى في أركانه إلى مضمار تجرى في أركانه

المناقشات العلمية وتعلق في أرجائه أصنوات النحاة والفقهاء والشعراء ولا أدل على تفوق البلاط الإخشيدى على بلاط الحمدانيين وبنى العباس من ترك أبى الطيب المتنبى أحد أعظم شعراء العربية سيف الدولة الحمداني وذهابه إلى العسكر ، حيث أقام في ضيافة كافور الإخشيدي قرابة أربعة أعوام نظم خلالها الكثير من القصائد في مصر وأميرها الذي قال فيه :

وأخلاقُ كافور إذا شئتُ مَدْحَهُ وإنْ لم أشاً تُملى على وأكتبُ إذا تَركَ الإنسانُ أَهْلاً وَرَاءَهُ وَيمَّمَ كافورًا فما يَتَغَرَّبُ فقال: حقاً ، فقد أخرجَتْ أرضننا في العصر الإخشيدي الكثير والكثير



من رجالِ العلم والفقهِ والأدبِ البارزين، فقلتُ له : لم تكنُّ رعايةُ الإخشيديين للعلم والعلماء بأقلُّ من رعاية الطواونيين لهما ، وكما برز في مصر الطولونية من تفوَّق في تحصيل شتى أنواع المعارف ظهر أيضًا في مصر الإخشيدية من تميَّز بالحذق والبراعة من العلماء والأدباء والمفكرين ، ففى العلوم الإسلامية برع كثيرون من أمثال أحمد بن عمرو الطحان ومحمد بن على المصرى والحسن بن رشيق في علوم الحديث وعليٌّ بْنِ عَبداللَّه السكندرى وأبى إسحاق محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن الحدَّاد في علوم الفقه، وإلى جانب من برعوا في العلوم الاسلامية كان لمصر في عصرِها الإخشيديّ حظّ وفيرٌ في أبنائِهَا الذين برعوا في الآداب وعلوم اللغة العربية، إذ برع إبراهيم بأنُّ عَبْدِاللَّهِ النجيرمي وأبو بكر محمدُ بْنُ موسى المعروف بسيبويه المصرى في كتابة النثر وأحمد بن محمد بن طباطبا ومحمد بن الحسن بن زكريا في نظم الشعر، كما برع من النحاة

المصريين أحمدُ بْنُ محمدِ بْنِ وَلاَّدٍ وأبو جعفر النحاسُ ، وكذلك لم تَخْلُ مصر الإخشيدية ممَّنْ برعوا في العلوم العلمية من أمثال نطاس بنر جُرَيْحٍ وأبي الفرجِ البالسيِّ في الطبِّ ، وسيبويه المصرى في الفلك إلى جانب براعته في كتابة النثر وعلوم اللغة العربية.

فقال: ومع كلِّ هذا يبقى النصيبُ الأوفر من البراعة لهؤلاء المصريين الذين تميَّزوًا في تسجيل حوادث مصر ً وأخبارها في العصر الإخشيدي .

فقلتُ له: أتقصدُ ابْنَ يُونُسَ الصدفى والحسن بن إبراهيم بن زُولاَقِ ؟

فقال: هما دون شكِّ من أبرزِ مَنْ برع في هذا العلم المهمِّ، ولكن يتبقَّى قبلَهما أن نذكر محمد بن يعقوب الِكُندِيُّ مسعلمَ ابْنِ نُولاً قِ وأولَ من سجًّلُ أخبارُ مصر حسب الولاة أو الأمراء بعدما كانت تسجُّلُ بحسب موقعها الزمنيِّ عامًا من بعد آخَرَ ، وهكذا تملكتني الدهشة حتى رحت

أحدُّثُ نفسى بصوت مسموع قائلاً:

ابن يعقوب الكندى ! كيف لم أسمع عنه شيئًا من قبلُ ؟!

وعندما لاحظ ذلك الشاب المصرى مدى حيرتى وتعجبى أخرج من بين أوراقه كتابًا صغيرًا وأعطاه لي قائلاً: هذا جزءً من أحد مؤلفات الكندى،

يُمْكُنكُ أن تحتفظ به كما يمكنُكُ إن ذهبتَ إلى مصر في أيِّ وقت قريب أن تبحث عن جميع أ مؤلفاته وإن يُكلِّفكَ الأمرُ كثيرًا ، إذ يكفى أن تذهب إلى سُوق الوراقين بالفسطاط وستجدُ هناك . كلَّ ماتبحَثُ عنه، فهذا طبق من الخزف - القرن الحادى عشر السوق ليس مجرد موضع يُنْسَخُ ويباعُ فيه كلُّ قيِّم

ونفيس من المؤلفات ، ولكنه كدلك ملتقى لجميع أهل العلم والثقافة في مصر، وهؤلاء أن يجهلوا بطبيعة الحال مكانةً أبى يعقوب الكندى أو الموضع أ الذي توجدُ فيه مؤلفاتُه .

لم أعلق على كلماته ، بل أخذت منه ذلك الكتاب ورحتُ أُقلُّبُ صفحاته،

حتى إذا ما انتهَيْتُ من قراعته وطويَّتُ أوراقه بين دفتى غلافه المصنوع من الجلد المزخرف بزضارف نباتية وأشكال هندسية غايةً في الروعة والإتقان ، وبينما كنت أفكرُ متعجبًا من أمرى وأمر نيل الذي لم يذكر لي

أيضًا أيُّ شيءٍ عن الكنديِّ ومؤلفاته ، إذا بذلك الشابِّ المصريِّ يشير إلى زخارف الغلاف الجلديِّ قائلاً: وهل تُرَاكَ تعلمُ شيئًا عن الفنون المصرية في العصر الإخشيديِّ أم ...؟



وقبل أن يكمل حديثه قُلطَعْتُهُ قِللَّا : بذل

الإخشيديون جهدًا ملحوظًا في رعاية الفنون والاهتمام بعمارة مصر ، فاعتنى محمد بن طغج الإخشيد بتجميل عاصمة إمارته وتوسعة وتعمير مساجدها، وواصل كافور من بعده هذه العناية فشيَّد عدة قصور رائعة بين الفسطاط والعسكر والجيزة، كما

أقام بيتًا للمرضى يشبه هذا الذى أقامه ابن طواون في العسكر ، ولكنَّ قِصر عُصر الإخشيديين من ناحية وتعدُّد الكوارث الطبيعية التي أصابت أ آخِرَ أعوامِهِمْ من ناحيةٍ أخرى جعلت من العسير على من يأتي بعدهم أن يتلمس مدى جَهْدهم في هذا المجال . فقال: هذا عن العمارة ، فماذا عن

· صنوف الفنون الأخرى ؟

فقلتُ له : كانت فنونُ مصر الإخشيدية في مجملها حلقة من حلقات تطور الفنون الإسلامية بشكل عام ، إذ إنها ظلَّتُ لاتحملُ في تفاصيلِهَا مايدلُّ على طرازِها المصرى ِّ المحليِّ بقدر ماتحملُ سماتِ الطرازِ

الإسلامي الذي ساد في كلِّ أقاليم الدولة العباسية ، مثلُها في ذلك مثلُ فنون مصر الطولونية ومصر العباسية والأموية، ففي الزخرفة على النسيج استمرُّ الفنانُ المصرى يستعملُ رسومَ الطيور والحيوانات بالإضافة إلى الأشكال الهندسية ، كما أكثر من استخدام الكتابة العربية على مختلف قطع النسيج، ولم تخرج فنونُ الحفر على الأخشابِ عَمًّا كانت عليه فنون أ زخرفة النسيج ، وإن كانت صناعة الخزف قد تطوراً عطوراً كبيراً في مصر الإخشيدية ، فقد ظلَّتْ زخارفُها دون أيّ تطور ملحوظ .

وهكذا ظلُّ ذلك الشابُّ المصريُّ

يلقى على باستفساراته وأنا لا أملك إلا أن أجيبه عليها استفسارًا بعد الآخَر، حتى إذا ما افترَقْنَا وجدتُ أنى لم أعلمْ منه أيُّ شيءٍ يذكرُ من أخبارٍ بلادِه في عصرِها الفاطميِّ وأن الفائدة الوحيدة التي خرجت بها من لقائه هي مؤلَّفُ ابْنِ يعقوبَ الكنديِّ الذي

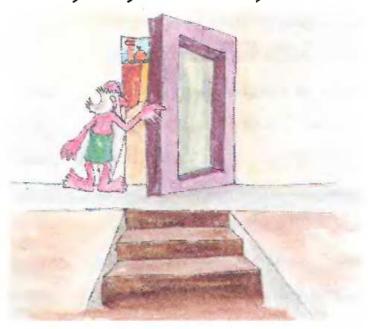

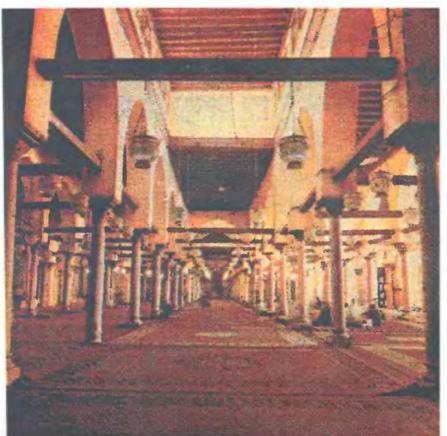

فناء الجامع الازهر

ألف حانوت، وأسواقها العامرة باندر وأثمن ماينتجه العالم من سلع وبضائع، ولهذا ظلّت أكثر من ثمانية أسابيع أتنقل بين سوق الوراقين في الفسطاط ومنازل علماء مصر وأدبائها في الفسطاط والعسكر والجيزة قبل أن أتمكن من الحصول على هذه المؤلفات المهمة وأمضى بها إلى منزل نيل الميث التقيّت به ودار بيننا حديث طويل بدأه بالترحيب بي ثم راح يتساعل

بقي معى طوال رحلتى في بلدان الشرق الأقصى وحتى عُودتي إلى بلادكم في رحلتي التالية لها عام 1077

ومنذُ اللحظةِ الأولى لوصولى إلى الفسطاط لم التحقيق إلى أي التحقيق إلى أي شيء مما يدور من حولى مؤجّلاً

بحثى عن أخبار مصر الفاطمية إلى بعد حصولى على كلِّ ماخطه الكندى من مؤلفات ، على الرغم من شعفى إلى معرفة كل مادار ويدور خلف الأبواب الأربعة التي تحيط بالقاهرة عاصمة مصر الجديدة بقصور حكامها الرائعة التي يطلق عليها المصريون اسم القصور الزاهرة وطرقاتها المتسعة ودورها العالية التي يتألف أغلبها من خمسة طوابق وحوانيتها التي تقترب من العشرين

بدهشة بالغة قائلاً: لقد علمت بوجودك في بلادنا منذ بضعة أسابيع، فلماذا تأخَّرت في قدومك إلى هذه المرة ؟!

فقلتُ له: عندما أخبِرُكَ بما فَعُلتُهُ خلالُ هذه الأسابيع ستدركُ أننى لم أضيعٌ شيئًا من الوقت بغيرِ فائدة .

فقال: لابدً وأنك قد جمعت الكثير من أخبار بلادنا تحت حكم الفاطميين وخاصة أن آخر زياراتك لنا قد مضى عليها الآن مايقرب من سبعة وستين عامًا.

فقلت له: لم أتمكن من جَمْع أَيَّة أخبار، إذ إننى انشخلت طيلة هذا الوقت في البحث عن شيء أهم سأعرضه عليك ، ولكن بعد أن تقص على ماجرى في بلادكم منذ رحيلى عنها وحتى اليوم ،

فقال: حسنًا ياأبتى ، فبعدما تمكَّنَ جوهر الصقلى من إحكام سيطرته على جميع أقاليم وادينا ودلتانا بدأ على الفور في وضع أساس مدينة جديدة شمالى العسكر والقطائع ليتخذ منها الفاطميون مركزا لحكم مصر

وعاصمةً جديدةً تدار من خلالها جميعً أراضى القارة الافريقية الواقعة داخل حدود دولتهم ، وبالاستعانة بالتخطيط الذى وضيعه المعزُّ لدين الله الفاطمي بَنْفسه أقام جهورٌ وسُطُ المدينة الجديدة قصر الحكم الذي عرف باسم القصرِ الشرقىِّ الكبيرِ تمييزًا له عن مجموعة قصور الأمراء الفاطميين التي أنشئت من حوله ، وفي العام التالى لوضع أساس العاصمة الفاطمية التي أطلق عليها اسم المنصورية نسبة إلى المنصور والد المعزِّ وضع جوهرٌ أساسُ المسجد الجامع الذى استغرق إنشاؤه مايقرب من العامين، وعرف باسم الجامع الأزهر نسبةً إلى السيدة فاطمةً الزهراء ابناة الرسول «صلى الله عليه وسلم» وأمِّ الحَسننِ والحُسنيْنِ بعدما كان اسمه عند تمام الإنشاء جامع المنصورية أو جامع القاهرة فيما بعد . فقلت له : أَيُّ قاهرة تعنى يانيلُ ؟ ألم يُطْلِقُ جوهرٌ على عاصمة الفاطميين في مصر اسم المنصورية ؟ فقال :بلى ياأبتى ، وقد ظلُّ

اسمها هو المنصورية إلى أن جاء المعرزُ إلى مصر وأطلق عليها اسم القاهرة.

فقلت له: ومتى كان قدوم المعزّ إلى مصر ؟

فقال: قبل أن أحدِّثُكَ عن المعزِّ وانتقاله بعرش الفاطميين إلى بلادنًا ، لابد وأن تعلم أن جوهرًا الصقليَّ أكبر

قادة الدولة الفاطمية ظلَّ يديرُ شئونَ مصر نائبًا عن المعزِّ قرابة أربعة أعوام تمكَّنَ خلالها من تمهيد الطريق وتهيئة الظروف تمامًا لانتقال الحاكم الفاطمي إليها ، إذ إنه قضي على كلِّ وجود للدولة العباسية في شتى أرجاء الدلتا والوادى فحذف اسم الحكام العباسيين والأمراء الإخشيديين من فوق العملات

المعدنية واستبدلها باسم المعنى ، كما منع الدعاء لهم على منابر الساجد وأقامه بالإضافة إلى الفاطميين ، الفتحال الفتحال الفتوفية في الفطار التي وجه الأخطار التي الفاطمية موب المخطار التي الفاطمي في الفاطمي في

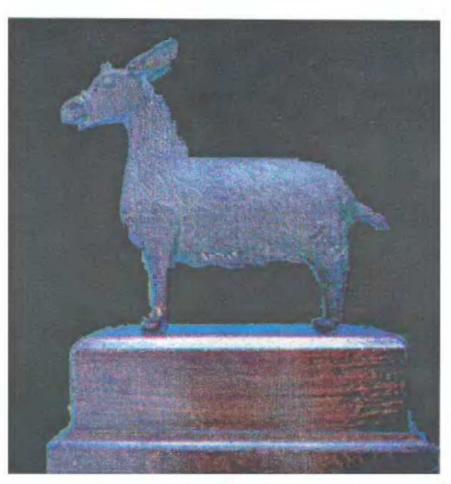

تمثال من البرونز - القرن الحادى عشر

فقلتُ له : أيُّ أخطار تقصد ؟ فقال: أرسل جوهر أحد قُوَّاده وهو جعفرُ بْنُ فلاح على رأسِ جيشٍ إلى فلسطين لتتبع فلول الجيوش الإخشيدية بقيادة الحسن بن طغج، وبعد مانجح ابْنُ فلاحٍ في إلحاق الهزيمة بالإخشيديين وقام بمطاركتهم حتى دمشقً التي فرض سيطرتَه عليها عام ٩٧٠ ظهر خطرُ القرامطة(١) الشيعة الذين كانوا على وفاق تامٍّ مع الفاطميين حتى وقت قريب، ثم مالبثوا أن رفضوا الاستمرار في بذل الطاعة المعزِّ الفاطمي ، وخرجوا من شرقي شبه الجزيرة العربية بتحريض من الدولة العباسية لمواجهة استيلاء الفاطميين على جنوبي سوريا بقيادة زعيمهم الحسن الأعهم ، وبفضل تشجيع البويهيين ومساندة الحمدانيين وبقايا الجيبوش الإخشيدية حقَّقَ الأعصمُ انتصارًا كبيرًا على الجيش الفاطميِّ وقتل قائده جعفر بن فلاح في دمشقَ عامُ ٩٧١ ، ثم واصل تقدُّمُهُ

صوب مصر فوصل أرضها في أوائل العام التالى ، وتمكّن من الوصول إلى القاهرة التى أنقذتها مهارة جوهر وما أقامه حولها من سور سميك وخندق متسع بالإضافة إلى مساعدة المصريين في الدفاع عنها خوفًا من وقدوعها في أيدى القرامطة الذين اضطروا أماا أمان بعاصمة إمارتهم في البحرين إلى الانسحاب من مصر .

فقلتُ له: وبعد نجاح جوهر في صدِّ جيوشِ القرامطة قدم المعنُّ إلى مصر ، أليس كذلك ؟

فقال: بلى ياأبتى ، ففى منتصف عام ٩٧٣ دخل المعنز القاهرة في موكب عظيم يضم جميع أمراء الدولة الفاطمية بكل ما يمتلكونه من أموال وأمتعة ، كما يضم رفات المهدى والقائم والمنصور لإعادة دفنها في مصر التى تبدّل وضعها منذ ذلك العام من مجرد ولاية فاطمية يدير شئونها جوهر الصعلى إلى مركز لإمبراطورية

<sup>(</sup>١) كان القرامطة قد إستواوا على سوريا في أواخر عهد الدولة الطولونية، كما أنهم أيضًا عادوا وإستولوا عليها بعد إنتصارهم على الحسن بن طفح في أواخر عهد الدولة الإخشيدية .

المحيط الأطلسي ، ولأن المعرَّ كان يدركُ جيدًا أن انتقاله بعرش آبائه إلى القاهرة يعنى نجاح الفاطميين في تحقيق قفزة عظيمة، وينبه في نفس الوقت إلى ضرورة الاستعداد لمواصلة الفتوحات والتوسع صوب الشرق اعتماداً على ماستتيحه مصر من حسن الموقع ووفرة الثروات حرص على أن يجمع بين يديه كلُّ سلطات الحكم والإدارة وأن لايمنح أحدًا مهما كانت قدرتُه ومكانتُه منها ماييسر له الاستئثار بشيء من النفوذ، لذلك قام بعزل جوهر من أغلب مناصبه وإن أبقاه بجانب للاستفادة بما له من خبسرة ودراية، وأسند بعض هذه المناصب ليعقوب بن كلِّس الذي كان أحدُ أهمُّ رجالِ الإدارةِ في آخرِ عهد الدولة الإخشيدية ، واضطر إلى الفرار من مصر بعد مصادرة أمواله ولجأ إلى الفاطميين في تونس حيث كان عبينًا كبيرًا لهم في وضع خطط الاستيلاء على الأراضى المصرية .

فقلت له: وهل كان للمصريين نصيب في إدارة بالادهم أم استأثر



بوق من العاج – مصر الفاطميه

شاسعة تمتد حدودها حتى سواحل

الفاطميون ومن قدم معهم من بلاد المغربُ بكلُّ مناصبِ الحكم والإدارةِ ؟ فقال: لأن نظم الإدارة في بلادنًا أكثر عراقةً وتعقيدًا مما ألفَّهُ الفاطميون في تُونُسَ ، لم يستطعُ جوهرُ بعد مانجح في السيطرة التامة عليها أن يغيِّرَ رجالَ إدارَتها المصريين بمن جاء معه من المغرب ، ولكنه مع اضطراره إلى الإبقاء على جميع رجال الإدارة المصريين قام بتعيين شركاء لهم في العمل من رجاله المغاربة استعدادًا لانفرادهم بالوظائف التي شاركوا المصريين في شغلِهَا متى تيسسَّ لهم ذلك، غير أن الحكام الفاطميين سرعان ما أدركوا مع مرور الوقت ما للمصريين من دراية بكيفية إدارة بلادهم فأبقوا عليهم وسعوا بفضل جهودهم إلى تحسين نظم الإدارة وتعديل الكثير منها.

فقلتُ له : وما التعديلاتُ التي أدخلها الفاطميون على إدارة البلاد يانيلُ؟

فقال: قَسم الفاطميون مصر إلى أربعة أقاليم رئيسية هي إقليم قوص

ويدير واليه جميع مدن وقرى الوادى وإقليم الشرقية ويدير واليه جميع الأراضى الواقعة شرقى فرع دمياط، وإقليمُ الغربية الذي يضمُّ الأراضي الواقعة بين فرعى دمياط ورشيد، وأخيرا إقليم الإسكندرية ويشمل أراضى الإسكندرية والبحيرة، وحرصوا على منح ولاة هذه الأقاليم حريةَ التصرفِ في شئونِ أقاليمهِمُ الداخلية ، كما أنه يوجد لكلِّ من الفسطاط والقاهرة والريعتنى بشئون ساكنيها، وإن كانت مكانة والى القاهرة تفوق مكانة والى الفسطاط وولاة أقاليم البلاد الأربعة بطبيعة الحال، وبفضل العناية الفائقة التي بذلها الحكام الفاطميون لموظفى إدارتهم صار رجال الإدارة في طول البلاد وعرضها يتمتعون بميزات مالية واجتماعية كبيرة مما جعلهم لايدُّخرُونَ جَهْدًا في العمل على الارتقاء بصالة مصر الاقتصادية .

فقلت له: حسننًا ، ولكن ماذا فعل المعزُّ في شأنِ التوسعِ الفاطمى جهة الشرق ؟



رسوم على الورق - مصر القرن الحادى عشر

فقال: ظلَّ القرامطة بعد انسحابهم من حول سور القاهرة يسيطرون على دممشق ، كما أنه لم يكد يمضى عامان على ذلك الانسحاب حتى عاودوا محاولة غزو مصر، وهنا أرسل المعن جيوشه لملاقاتهم بقيادة أحد أبنائه لتتمكن الجيوش الفاطمية من إلحاق الهزيمة بالقرامطة واستعادة وجنوب سوريا حتى دمشق التى استطاعت دخولها عام ٤٧٤ قبل أن تتوجة إلى الشمال الغربي لتخفيف حدة الهجمات البيزنطية المتلاحقة على حدة الهجمات البيزنطية المتلاحقة على حدة ولكن هذه

الانتصارات لم تدم طويلاً إذ مالبثت جيوش الفاطميين أن ارتدت إلى فلسطين أمام ثورة أهالى دمشق الرافضين للحكم الفاطمى، وفي هذه الظروف العصبية خرج البتكين أحد قادة الدولة العباسية الأتراك من بغداد بجنود فرقته على أثر نزاعه مع البويهيين واتجه صوب دمشق فسيطر عليها وراح يستعد لمنع الفاطميين من العودة إليها مرة أخرى وقد توفى المعز عام ٩٧٥ دون أن يضع حداً لخطر ذلك القائد التركي .

فقلتُ له : ومن الذي توليَّ الحكمَ من بَعْده ؟

فقال: لأن هناك شيئًا مهمًّا يميِّزُ ولايةً العهد في الدولة الفاطمية عما كان متبعًا في كلِّ من الدولة الأموية والعباسية وهو ألاً يعهد الحاكم بولايه العهد إلا لشخص واحد هو أكبر أ أبنائه سنّاً، فقد تولّى العنزيزُ أبو المنصور نزار أبن المعز الحكم وعمل على الرفع من شأن يعقوب بن كلِّس حتى اتخذ منه وزيرًا للدولة فكان بذلك أولَ من يشعل ذلك المنصب الرفيع في مصر الفاطمية ، ولأن ابْنَ كلُّس كان إلى جانب قدراته الإدارية الفائقة شعفوقًا بالعلوم والأدب استطاع أن يقنع العزيز بتحويل الجامع الأزهر من مجرد مسجد جامع تقام فيه الصلوات إلى جامعة ضخمة نقلت إليها آلأف الكتب والمخطوطات ويسررت الساتذتها وطلابِهَا سبلُ المعيشة وأسبابُ الراحة، وبفضل جهود وزيره انطلق العزيز يكملُ تطوير نظم إدارة البلاد فكان لما فعله بمعاونة ابن كلس ومافعله المعنُّ بمساعدة جوهر من قبلُ التأثيرُ الأعظمُ في وضع قواعد قوية للحكم الفاطميُّ في مصر ً ،

فقلتُ له: وماذا عن دمشقَ والبتكينِ التركيِّ يانيلُ ؟

فقال: أرسل العنيزُ جوهرًا الصقليُّ على رأس جيوشه صوب دمشق عام ٩٧٦ لإضراج البتكين منها، إلا أن اتحاد البتكين والحسن الأعصم زعيم القرامطة أدَّى إلى إلحاق الهزيمة بجيوش جوهر، فلم يجد العزيزُ بُدّاً من الخروج بنَفْسه لنجدة جيوشه حيث تمكَّن بعد وفاة الأعصم من تحقيق الانتصار وأسْر البتكين ليفرض سيطرته على دمشق وجميع الأراضى الواقعة إلى الجنوب منها، وعلى الرغم من أن الفرصة كانت سانحة حينئذ أمام الفاطميين لمتابعة فتوحاتهم في اتجاه أراضى الدولة العباسية اكتفى العزيز لانشغاله بالتصدي لأطماع البيننطيين الذين تحالفوا مع الحمدانيين وصاروا يهددون سوريا أكثر من أي وقت مضى بالاتصال الودى مع البويهيين الذين بذلوا له فروض التبجيل والمسالمة لعجزهم عن مقاومته والتصدي لقواته ، بالإضافة إلى مدّه لنفوذ الدولة الفاطمية بشكل غير مباشر إلى جنوبى العراق واليمن والحجاز حيث دُعي له على منابر مكة والمدينة .

فقلتُ له: وهل تصارعت جيوشُ العزيزِ مع الجيوشِ البيزنطيةِ بعد قضائهِ على البتكينِ ؟

فقال : واجه العزيزُ الخطرَ البيزنطيُّ

بكلِّ ماتوفر له من قوة واستطاعت جـيـ بشه أن تســـــولِيُ على مصدينة حلب عاصمة حلفائهم الحمدانيين عام ٩٩٣ ، إلا أن البيانطيين سرعان ما أعدُّوا جيينشهم وأساطيلهم وتوجهوا صوب حاب التي سقطت بين أيديهم قبل أن يتقدُّمُوا إلى مدينة طرابلس اللبنانية ويضربون حولها الحصار، ولما عُلمُ العزيز بما حدث

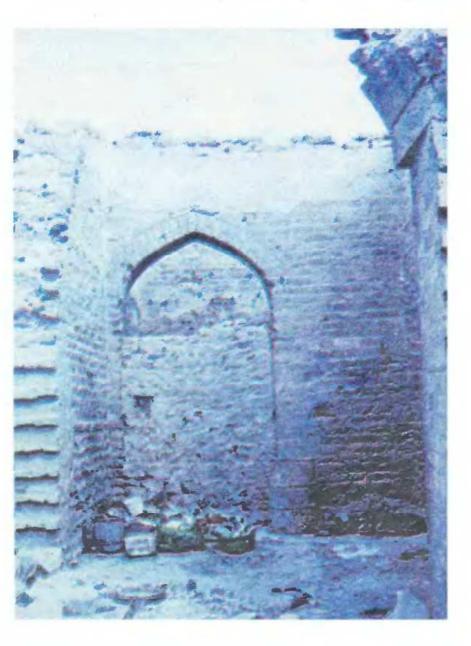

مسجد الشريفه - أحد مساجد الفاطميين في مصر

لجيوشه في سوريا ولبنان أسرع بإرسالِ المدرِ إلى طرابلسِ عن طريقِ البحر، فلم يستطع البينطيون الاستيلاء عليها واضطروا إلى التراجع بسبب اندلاع الاضطرابات في عاصمة إمبراطوريتهم ، ولم يمض وقت طويل على حدوث ذلك التراجع حتى أمر العزيزُ بتجهيزِ أسطولٍ ضخم وجيش برئ عظيم العدد والعدة الزحف صوب الحدود البيزنطية ، وما كادت تُسنتَكُملُ التجهيزاتُ وتستعدُّ الجيوش الفاطمية للتحرك عام ٩٩٦ حتى توفى العزيزُ ليخلفَه في الحكم أكبرُ أبنائهِ الحاكمُ بأمرِ اللهِ أبو عليٌّ المنصورُ وهو لم يتجاوزُ بعد الثانيةَ عشرةً من عمره .

فقلت له: وكيف استطاع الحاكم أن يقوم بأعباء قيادة الدولة الفاطمية في هذه السن المبكرة ؟

فقال: قام بأعمال الوصاية على الحاكم في بداية عهده مربيه برجوان الصقليُّ الذي حاول الاستئثار بالسلطة دونه وإبعاده عن ممارسة أيِّ دور في إدارة شئون البلاد، غير أن الحاكم

أدركَ على الرغم من حداثته مايدبّرُهُ له برجوان وتمكَّن من التخلص منه والانفراد بالأمر بعد مرور حوالى أربعة أعوام على تولِّيه العرش، ومنذ نجاحهِ في التخلصِ من برجوان الصقليِّ لم يُجُلِسِ الصاكمُ أحدًا على كرسى الوزارة الذى خلا بوفاة يعقوب بْن كلِّس، وحسرص على أن يباشر بِنَفْسِهِ جميعَ مهامِّ الحكم والإدارةِ، ومع أن أعدام حكمة الطويل حوت الكثير من أعمالِ الإصلاحِ والعمرانِ كإنفاقه بسخاء على إنشاء وتحديث المنشات الدينية، حيث قام بتوسعة الجامع الأزهر وجامع عمرو بنر العاص وإتمام جامع العنيز الذي عُرِفَ فيما بعدُ باسم جامع الحاكم بأمر الله، فضلاً عن تأسيسه لدار الحكمة التي صارت بعد إنشائها معهدًا ضخمًا تُدُرَسُ بين جنباتِهِ كافةً فروع المعارف العلمية والأدبية ، امتلأ عهدُه بالكثير من القرارات الغريبة والأفعال العجيبة التي يصعب تبريرها أو التعرف على أسباب حدوثيها .

فقلتُ له : ماذا تقصدُ بتلك القراراتِ



## جامع الحاكم بآمر الله

الغريبة وهذه الأفعالِ التي لامبرر لها يانيلُ؟

فقال: أقصد قرارة بتحريم بعض صنوف المأكولات وأمرة بإتلاف أشجار الكروم وعدم العودة إلى زراعتها حتى لاتصنع من ثمارها الضمور، وكذلك منعة النساء من الضروج إلى الطرقات علاوة على مغالاته في الزهد والتقشف وارتداء الثياب الخشنة في أخر عهده وخروجه على ما استقر عليه أباؤه في شأن

ولاية العهد، حيث إنه اختار أحد أبناء عمومته ويدعى أبا القاسم عبدالرحيم بن إلياس لولاية عهده عام ١٠١٣ على الرغم من أن أكبر أبنائه أبا الحسن علياً كان قد بلغ حينئذ التاسعة عشرة من عمره، ومثلما كانت أغلب قرارات الحاكم وأفعاله غاية في الغرابة كانت نهايته أيضاً عام ١٠٢٠ غريبة إلى حد أثار معه الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، إذ إنه خرج في إحدى ليالى

ذلك العام لزيارة المرصد الذى أقامه بجبل المقطم لمراقبة حركة النجوم، ولكنه قببل أن يصل إلى مرصد واختفى فلم يُعثَرُ له على أثر ،

فقلت له : وإلى أين ذهب إذن ؟!

فقال: بعد بضعة أيام من اختفائه عُثْرٌ على بعض ملابسيه وبها أثارٌ لعدة طعنات نافذة، فقامت شقيقتُهُ سيدةُ الملك بنت العزيز بإعلان وفاته وجلوس أكبر أبنائه الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسنِ عليُّ على العرشِ الفاطمى، وهنا سرت بين جموع الشعب التخمينات تهمس بأن سيدة الملك كانت وراء التخلص من أخيها الحاكم خوفًا من أن تؤدى أفعاله الغريبة وخاصةً توليتَهُ العهد لابن إلياس إلى اضطراب شئون البلاد وتعرض الفاطميين ودواتهم لخطر الوهن والانهيارِ ، وبعيدًا عن كلِّ التخمينات التى انتشرت لتبرير اختفاء الحاكم استطاعت سيدة الملك أن تتخلُّص من عبد الرحيم بن إلياس وأن توطد أركان الحكم لابنِ أخيها الظاهرِ، وظلت تديرً

شئونَ البلادِ باسمه إلى أن لحقت بها الوفاة عام ١٠٢٢ ، ليستقلَّ الظاهرُ بعد رحيلِهَا بالحكم والإدارة .

فقلت له : وكيف أدار الظّاهر شئونَ الدولة الفاطمية ؟

فقال: لم يكن الظاهرُ يتمتَّعُ بكثيرٍ من الدراية والمقدرة التي كان يتمتعُ بها أجدادُه المعزُّ والعزيزُ لبُعْدِه عن دوائر الحكم والسلطان طوال حياة أبيه وخلالَ الفترة التي أدارت فيها سيدةً الملك شعبون البلاد، لذلك قام عند انفراده بالحكم بتعيين على الجرجراني وزيرًا لدولته ، والجرجراني من أصل عراقي تولَّى في عهد الحاكم بعض ا شئون الإدارة وراح ينتقلُ بين مختلف المراتب الوظيفية إلى أن وقع عليه اختيار الظاهر ليتولَّى ذلك المنصب ا الرفيع الذي أثبت جدارته به وظلُّ يشغله حتى إذا ماتوفى الظاهر منذ بضعة أشهر ، أسرع بإعلان أكبر أبنائِهِ المستنصرِ أبى تميمٍ معدرٍ خَلَفًا له في الجلوس على العرش الفاطمى، غير أن أهم أحداث عهد الظاهر كانت



في تتابع الاضطرابات على الجبهات الحربية الفاطميين بشكل لم يعد معه الحلم الفاطمي بالسيطرة على جميع الأراضي العربية بما فيها أرض العراق قابلاً للتحقيق .

فقلتُ له: حقّاً يانيلُ ، ما الذي حدث على تلك الجبهات منذ أن توفى العزيزُ وهو يستعدُّ الأنحفِ صوب الحدودِ البيزنطية ؟

فقال: استغلَّ برجوانُ الذي تولَّى الوصاعة على الحاكم هذه الاستعدادات الضخمة وأرسل الجيوش الفاطمية إلى حيث حققت سلسلة من الانتصارات على

البيزنطيين في البر والبحر قبل أن يتوصل الطرفان عام ١٠٠١ إلى عقد هدنة مدتها عشرة أعوام ، وبعد أن تخلص الحاكم من وصاية برجوان ظل ملتزما بتك الهدنة التي أتاحت له الفرصة لكي يلتفت إلى أراضي سوريا ولبنان التي مالبث أهلها أن ثاروا على الحكم الفاطمي من جديد عقب وفاة العزيز ، وعلى الرغم من أنه استطاع استعادة بسط نفوذ الفاطميين على جميع هذه الأراضي حتى مدينة حلب بعد سقوط دولة الحمدانيين عام بعد سقوط دولة الحمدانيين عام بعد سقوط دولة الحمدانيين عام المنا عقرب من اثني عشر عاماً

لم تدم هذه السيطرة طويلاً إذ ما كاد أهل سوريا يعلمون بوفاة الحاكم حتى عادوا إلى الثورة ليبذل الظاهر معهم جهودًا مضنية طوال عهده دون جدوى وليظل الحال في الشرق إلى اليوم لاينبىء عن وجود سيطرة حقيقية للفاطميين على هذه الأراضى.

فقلت له: حسنا ، لتحدّثني إذن عن مدى تطوّر صور الحياة داخل مصر في عصركم الفاطمي ، فقد شاهدت الكثير وسمعت الأكثر عن مظاهر الثراء التي كسنت وجه الدولة الفاطمية منذ انتقال عَرْشها إلى القاهرة.

فقال: إن الثراء والبذخ اللذاين السمت بهما الدولة الفاطمية فاقا كلَّ ماشهدته مصر في كلِّ عهودها الإسلامية ، فثراء ماشيدوه من قصور تتناثر في أرجائها قطع الأثاث الباهر وتتدلَّى على جنباتها الستائر الحريرية الموشاة بالذهب ، كلَّ ذلك يخبر بما منحته مصر لهؤلاء الحكام من كنوز بعدما ضبطوا شئون إدارتها ووقروا لأرضها الأمن والاستقرار ، فلم

تقتصر حياة الترف على أمراء بيت عبيد الله المهدى فحسب بل امتدت إلى وزرائهم ومصوطفى إداراتهم وقواد جنودهم ، كما أنه لا أستطيع أن أنكر ما نال أحوال جموع التجار والصناع والزراع المصريين من تحسن نتيجة للاستقرار والأمن الذي توفّر لهم تحت حكم الفاطميين .

فقلت له: وماذا عن هذه الأعياد وبلك الاحتفالات التي لا يمضى وقت طويل حتى تتزين القاهرة لاستقبال أحدها ؟

فَقال: كانت العادة منذ الفتح العربي هي أن يحتفل المسلمون في مصر بعيدين كلّ عام هما عيد الفطر والأضحى ، وبالإضافة إلى هذين العيدين اللذين يحتفل بهما العالم الإسلامي بأسره اعتاد الفاطميون في مصر على الاحتفال برأس العام الهجري وبمولد النبي « صلى الله عليه وسلم » وعلي بن أبى طالب والحسن والحسن والحسن والسيدة فاطمة ومن يجلس على العرش الفاطمي إلى جانب على العرش الفاطمي إلى جانب على العرش الفاطمي إلى جانب الاحتفال بليلة مستهل رجب ونصفه الاحتفال بليلة مستهل رجب ونصفه

ومستهل شعبان ونصفه وبدء سير قسافلة الحج إلى مكة ورؤية هلال مصان ، كما أظهروا اهتماما واضحا بالاحتفال بعيد وفاء النهر وغيره من الاحتفالات التي اعتاد أقباط مصر إقامتها طوال العهود الماضية ، وفي الأعياد يمد الحكام الفاطميون موائد الطعام التي تنثر عليها أواني الذهب والفضة والخزف المكدسة بكميات هائلة من لحوم الشياه والطيور إلى جانب أواني الحلوي على

اختلاف أنواعها ، أما في الاحتفالات بالموالد فيقتصر ماتمتلىء به الموائد على صنوف الحلوى التي تصنع في دار أعدت خصيصا لهذا الغرض تسمي دار الفطرة ، هذا ولم تتوقف احتفالات الفاطميين عند إحيائهم للموالد والأعياد بل امتدت أيضا إلى الاحتفال بجيوشهم ساعة خروجها إلى القتال أو عند عودتها تعلو هامات جنودها أكاليل الانتصار.

فقلتُ له : لقد كانت عنايةُ الفاطميين

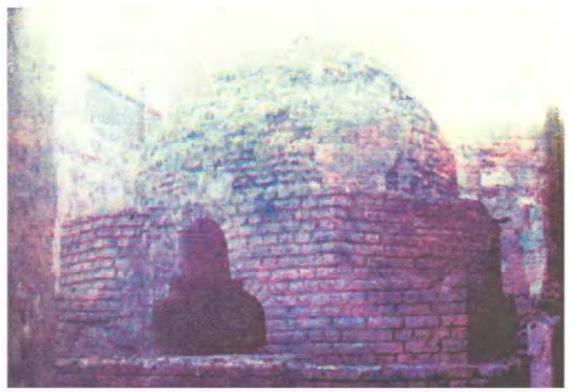

القبه الفاطميه

بتقوية جيوشهم وأساطيلهم عظيمةً يانيلُ ، أليس كذلك ؟

فقلت: بلى ياأبتى، فلم يكن الفاطميون ليتمكَّنُوا من ضمان أمن وسلامة البلاد دون زيادة قواتهم والعناية بها ، وقد كان أساس جيوشبهِم في عهد جوهر والمعزِّ يتكوَّنُ من المغاربة الذين قدموا معهما إلى مصر ، ولكنه لما جلس العزيزُ على العرش بادر بإدخال عناصر جديدة مختلفة من الجنود الأتراك وغيرهم إلى الجيوش الفاطمية ، ثم استعان من بعده بعدد كبير من الجنود السودانيين لتقوية صنفوفها ، وعلى الرغم من اختلاف عناصر هذه الجيوش وتعدُّرها لم يُقْدِم الفاطميون على إشراك المصريين في جيوشهم ، فكان ذلك من أهمِّ الأسباب التي أنَّتْ إلى عزل الحكومة الفاطمية عن نبض الشعب المصرى وقُلُلت من إحساس جموع ذلك الشعب بما نالتُّهُ على يَدها من

استقلال نسبي .

فقلتُ له: ها أنت ذا تعودُ من جديد لتفرض على أحكامك واستنتاجاتك مع أنك تتناسى في بعض الأحيان أن تعرفنى بكثير من الأخبار والأحداث المهمة مما يفرض على بذل جهد شاقٌ في البحث عما لاتقصّه على أو تعرفنى به .

فقال: أنا أقص عليك كلَّ ماهو مهم مما يدور في بلادنا من أحداث وأعرَّفُكَ أولاً بأول بجميع مايجرى على حياتِها من تغيرات فماذا تقصد ؟

فَ قَلْت لَه : أُقْصِدُ الْكِنْدِيُّ الْكِنْدِيُّ وماسِجَّلَةُ .....!

ولم أكد أذكر اسم الكندي حتى قفز نيل من مجلسه وغاب عنى لبضعة دقائق سرعان ماعاد بعدها يحمل إلى الكثير من الأوراق والمجلدات قائلاً: هذا كل ماسحكه الكندي جمعته لك وأودعته عندى في انتظار قدومك إلينا!!



أسمى «تاريخ»، وجدت منذ أن وجد الإنسان على سلطح الأرض، معه عشت خطواته الأولى، وبين تجمعاته سعيت متنقلا من بلد إلى آخر، وطنى حيث يجد الإنسان فى العمل والإبتكار، لأراقب مسيرة أعماله، أحصى أخباره، وأدون إنجازاته يوما من بعد آخر وعاما تلو عام، تعددت زيارتى إلى كل أقطار العالم فكان لبلادكم نصيب وافر من هذه الزيارات، فيها شاهدت قيام أول حضارات الإنسان على أرضه، ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات، وسجلات الإنجازات والرقى، واليوم وبعد كل هذه الأعوام الطوال أجلس بينكم لأحدثكم حديث مصر عبر الزمان نسترجع سويا أحداث رحلاتي إلى أرض النهر والأهرامات والحضارة.

#### حقوق التوزيع في مصر والعالم محفوظة



### للمكتب العربى المعارف

۱ شارع الفريق محمد رشاد – خلف عمر أفندى
ميدان الحجاز – مصر الجديدة – القاهرة
ت ۲٤٢١٥٢٦





## «نیلوتاریخ»

شخصيتان ملك لمنشورات الغالى وهاتان الشخصيتان مسجلتان ومحفوظتان ولايجوز استخدامهما إلا بتصريح خاص من المالك دمنشورات الغالى»

جميع حقوق الطبع والتوزيع مملوكة للناشر ويحظر النقل، أو الترجمة، أوالاقتباس من هذه السلسلة في أي شكل كان جزئياً، أو كلياً بدون أذن خطى من المناشر، وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العربية، وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحماية في العالم العربي بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفنية والادبة.

